وَٱصۡبِرُ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوِي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلَانَ أُولَتِكَ لَهُ وْجَنَّاتُ عَذْنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنكْسٍ وَإِسْتَبْرُقِ مُتَّكِكِينَ فِيهَاعَكَيَ ٱلْأَزَابِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْ تَفَقَانَ \* وَٱضْرِبْ لَهُم مَّتَكَلَارَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مَازَرْعَانَ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلَّهَا وَلَهْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَاخِلَاكُهُمَانَهَرَانَ وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَلِحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكَ تَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّنَفَرًا ۞ 

هُ وَوَهُوَظَالِمُ لِلنَّفْسِهِ عَالَمَاۤ أَظُنُّ أَن تَبَيدَ هَاذِهِ عَ ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَالِ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدَانِ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا الْ أَوْيُصْبِحَ مَا وَهُمَا عَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ٥ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْتِهِ عَلَىٰ مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيَتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّىٓ أَحَدَانَ وَلَمُرَكُ لِلَهُ وَ فِئَةٌ يُنَصُّرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا إِنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابَاوَخَيْرٌ عُقْبَا ۞ وَٱضْرِبَ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَظ بِهِ مِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ صُبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞